ٳ۪جَازَةُ أَلِّفِيَّةِ ۥالِۡحَافِظِ ۥالْعِرَاقِيِّ الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي رَفَعَ أَعْلَامَ الْعُلَمَاءِ فِي كُلِّ نَادٍ ، وَخَصَّهُمْ بِخَصَائِصِ الْفَصْلِ وَعُلْ الْفَصْلِ وَعُلُوِّ الْاسْنَادِ ، وَخَلَعَ عَلَيْهِمْ خِلَعَ نِعَمِهِ الْمُتَوَاتِرَةِ ، وَنَزَّهَ نُفُوسَهُمْ فَنْ اتَّبَاعِ الْبِدَعِ الْمُنْكَرَةِ ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلامُ الأَكْمَلانِ عَلَى مَنْ أُوتِيَ جَوَامِعَ الْكُلِمِ وَالنَّيْنِ الصَّحِيحِ، وَالَّذِي الْكُلِمِ وَالنَّيْنِ الصَّحِيحِ، وَالْذِي حَثَّ عَلَى طَلَبِ الْعِلْمَ بِبِيَانٍ جَامِعٍ مَاتِعِ ، فَقَالَ اللهُ أَهْرَأُ سَمِعَ مَقَالَ اللهُ أَهْرَأُ سَمِعَ مَقَالَتِي ، فَوَعَاهَا وَأَدَّاهَا ، فَرُبَّ مُبَلِّغٍ أُوعَى مِنْ سَامِعِ اللهُ أَهْرَأُ سَمِعَ وَقَالَتِي ، فَوَعَاهَا وَأَدَّاهَا ، فَرُبَّ مُبَلِّغٍ أُوعَى مِنْ سَامِعِ اللهُ وَالتَّوْفِيقَ ، وَعَايَنَ الرَّاسَادَ وَالتَّوْفِيقَ ، وَعَايَنَ الرَّاسَادَ وَالتَّوْفِيقَ ، وَعَايَنَ الرَّاسَادَ وَالتَّوْفِيقَ ، بِالَغَ فِي اتِّبَاعِ الْسَّلَفِ الَّذِّينَ هُمْ مَصَالِبِيحُ ٱلْدُّجَى ، وَأَئِمُّهُ الْهُدَى ، إِذْ اَتِّبَا عُهُمْ فِي ۚ الْوَارِدِ مِنَ السُّنَنِ مِنْ أَقْوَمَ الْمَنَاهِجِ ، ۖ وَأَرْفِعِ إِلْلَمَدَارِجِ ۗ ، وَأَقْوَى الْحُجَجْ ، َالْسَّالِمَّةَ مِنَ الْعِوَجِ ، وَمَا دَرَجُهَا عَلَيْهِ هُوَ الْحَقَّ الَّذِي لَا يَجُوزَ خِلافُهُ ۚ . ۚ فَهُمُ اَلاَّئِمَّةُ اَلْرُّفَعَآ ۗ ۚ ، وَٱلسَّادَةُ الْفُهَمَآ ۚ ، أَهْلُ الَّفِضَلِ ۖ وَالْفَضِيلَةِ ، وَذَوِي الْمَرَاتِبِ الرَّفِيعَةِ الْجَلِيلَةِ ، الَّذِينَ حَفِّظُوا عَلَى الأُمَّةِ إِكْكَامَ الْرَّسُول ، وَأُخْبَرُوا عَنِ أَنْبَاءَ ٓ التَّنَزِيلِ ، وَأَنْبَتُوا َنَاسِخَهُ وَمَنْسُوخَهُ ، وَمَيَّزُوا مُحْكَمَهُ وَمُتَشَابِهَهُ ، وَدَوَّنُوا ِ أَقْوَالِ النَّبِيِّ وَأَفْعَالَهُ ، وَضَبَطُوا عَلَى اخْتِلافِ الأُمُورِ أَحْوَالَهُ ۚ ۚ وَلَوْلاً عَِنَآيَةُ أَصَّحَابِ الْحَدِّيثِ بِضَبْطَ ِ السُّنِّن وَجَهْعِهَا ، وَاسْتِنْبَاطِّهَا مِنْ مَعَادِنِهَا ۗ وَالنَّظَرِ فِي طَرُوهِهَا ، ۖ لَبَطِّلَتِ النَّشْرِيعَةُ ۖ وَتَعَطَّلَتْ ِ أَحْكَامُهَا ، ِ إِذْ كَانَتْ مُسْتَخْرَجَةً مِّنَ الْإِثَارِ أَلْمَحْفُوطَةِ ، وَمُسْتَّفَادَةً مِنَ السُّنَنِ الْمَنْقُولَةِ . فَمَنْ تَعَلَّقَ بِسَبِيلِهِمْ فَالْحُجُّةَ الْوَاضِحَةَ سَلَكَ ، وَبِالْغُرْوَةِ الْوُثَقِى اسْتَمَسَكَ وَقَدْ ثَبَتَ عِنْدَ كُلِّ مُحَقِّقٍ وَتَقَرَّرَ ، وَصَحَّ بِالْبُرْهَانِ وَتَحَرَّرَ : أَنَّ الْإِسْنَادَ رُكْنُ الشَّرْعِ وَأِسَاسُهُ ، فَيَتَمَسَّكُ بِكُلِّ طَرِيقٍ إِلَى مَا يَدُومُ بِهِ دَرْسُهُ لَا انْدِرَاسُهُ ، وَيَتَمَسَّكُ بِكُلِّ سَبِبٍ مُؤَدِّ إِلَى بَقَاءٍ بَهَائِهِ وَصَفَائِهِ ، وَبَهْجَتِهِ وَضِيَائِهِ . قَالَ الإِمَامُ إِلْحَافِظُ أِبُو طَّاهِرَ السِّلَفِيُّ الْإَسْكَنْدِرِيُّ : ﴿ وَاعْلَمْ أَنَّ الْإَجَازَةَ جَائِزَةٌ يَٰكِنْدَ فُقَهَاءِ الشُّرَّعِ ، إِللَّمُتَصَرِّفِينَ فِي الْأَصْلَ وَالْفَرْعِ ، وَعُلْمَاءِ الحَدِيثِ ، فِي الْقَدِيْمِ وَالْحَدِيثِ قُرْنَا فَقَرْنَا ۖ، وَعَصَّرَا ۚ فَعَصْرَا ۗ، إِلَى ۖ زَمَاْنِنَا هَذَا ، , وَيُبِيَخُونَ بِهَا ۚ الْآجَدِيثَ ۚ، وَيُخَالِفُونَ فِيهِ ۚ الْمُبْتَدِعَ الْخَبِيثَ ۚ، ٱلَّذِي غَرَضٍهُ هَدْمُ ٍمَا أُسَّاسَّهُ ٱلشَّارِعُ ، ۚ وَاقْتَدَى بِهِ الْصَّحَابِيُّ وَالْتَابِعُ ، فَصَارَ فَرْضَا ۗ وَاجِّبَا ، وَحَتْمَا لازِبَا » . وَقَالَ الْجَافِظُ أَبُو الْفَضْلِ زَيْنُ الدِّينِ الْعِبَرَاقِيُّ : ثُمَّ الإجَازَّةُ تَلَيِّ اِلسَّمَاعا ءِ وَنُوِّعُتْ لِتِسْعَةِ أَرْفَعُهَا بِحَيْثُ لاَ تَهْيِينُهُ الْمُجَازَ وَالْمُّجْازَ لَهُ

وَعَمَلاً بِمَا ذَكَرَهُ الْحَافِظَانِ مِنْ هَذَا الدَّلِيلِ ، وَإِحْيَاءاً لِمَا انْدَرَسَ مِنْ مَسَالِكِ هَذِهِ السَّبِيلِ ، فَقَدْ أَجَرْتُ : الشَّ

َذِي هُوَ لِمَنَاهِج شَادِ جَامِع / - حَفِظُهُ اللهُ وَأَيَّدَهُ ، وَوَفَّقَهُ لِلْخَيْرِ وَسَدَّدَهُ - أَنْ يَرْوِيَ عَنِّي أَلْفِيَّةَ الْحَافِظِ الْعِرَاقِيِّ الْمُسَمَّاةَ لِلْخَيْرِ وَسَدَّدَهُ - أَنْ يَرْوِيَ عَنِّي أَلْفِيَّةَ الْحَافِظِ الْعِرَاقِيِّ الْمُسَمَّاةَ بِالشَّبْصِرَةِ وَالتَّذْكِرَةِ ، وَالنِّي قُرِنَّكُ عَلَيَّ قِرَاءَةَ تَجْوِيدٍ وَتَحْقِيقٍ فِي عِدَّةِ مَجَالِس بِالإِسْكُنْدَرِيَّةِ آخَرَهَا فِي شَهْرِ جُهَادَى الأَخِرَةِ سَنَةٍ 1438هـ عِدَّةِ مَجَالِس بِالإِسْكُنْدَرِيَّةُ مِنْ أَجْمَعِ مُتُونَ عُلُومِ الْحَدِيثِ وَالأَثْرِ ، وَهِيَ مِنْ جُمْلَةِ مَا أَجَارَنِي بِهِ ثَلَّهُ مِنْ شُيُوخِيَ الْفُصَلاءِ الرُّفَعَاءِ ، وَهُمْ كَثِيْرُونَ مِنْ جُمْلَةِ مَا أَجَارَنِي بِهِ ثَلَّهُ مِنْ شُيُوخِيَ الْفُصَلاءِ الرُّفَعَاءِ ، وَهُمْ كَثِيْرُونَ ، وَالْمَشْهُورُونَ مِنْهُمْ مَذْكُورِنَ فِي ثَبَتِيَ الْمُخْتَصَرِ : إِنْحَافُ السَّائِلِ ، وَالْمَشْهُورُونَ مِنْهُمْ مَذْكُورِنَ فِي ثَبَتِيَ الْمُخْتَصَرِ : إِنْحَافُ السَّائِلِ ، وَهَرُويَّاتِ أَبِي مُحَمَّدِ الأَلْفِيِّ بِثَبَتِ أَسَانِيدِ وَمَرُويَّاتِ أَبِي مُحَمَّدِ الْأَلْفِيِّ بِثَبَتِ أَسَانِيدِ وَمَرُويَّاتِ أَمِي مُعَمَّدِ الْأَلْفِيُّ بِثَبَتِ أَسَانِيدِ وَمَرُويَّاتِ أَمِي مَا أَمُ الْحَلِي اللّهِ الْمُدْتِيَ بِنَبَتِ أَسَانِيدِ وَمَرُويَّاتِ أَنِي أَمَى مُثَوْدٍ اللّهُ وَلَالِي اللهُ الْمُدْتِي اللّهُ الْمُعُمَّدِ اللهُ الْمُنْ اللهِ اللهُ الْمُنْ مُنْ مُن اللّهُ الْعَلَى الْمَاتِي الْمُمْ مَنْ اللّهُ مِنْ اللهُ الْمَالِي اللّهُ الْمِنْ اللّهُ مِنْ اللهُ الْمُنْ اللهُ الْمُؤْمِقُولُ اللهُ وَالْمُنْ اللّهُ الْمُنْهُولُ وَلَ اللهُ الْمُنْكُونَ اللهُ مُنْتِي اللهُ الْمَالِ اللهُ اللهُ السَالِيلِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُولَ اللهُ اللهِ المُعَلَّدِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ المُلِي اللهُ ا

الرَّابِعَ عَشَرَ مِنْ شَهْرِ جُمَادَى الآخِرَةِ سَنَةَ 1438هـ